مَصِيرِ اللَّيْ يَنْ كُلُّ قصو الحلقة الم صُحِيرِ اللَّيْ يَنْ كُلُّ قصو الحلفاء ال المامر عَلِيْنَ إِوْطَالِبُ

عبد محمّي جودة السِّحبّار

17

الشُّيْطَانَ يَـنْزَعُ بَيْنَهُمْ ، إنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَان

عَدُوًّا مُبِينًا » .

(قرآن كريم)

قتل المصريون عثمان ، وخشِي النّاسُ الشُّوار ، فاعتكفوا في دُورهم ، واستمرّتِ المدينةُ تمـو جُ بالنُّوار مَوْجا ، وأصبحتْ لا أميرَ لها ، وفكَّر النَّاسُ في مُبايعة خليفة لهم ، فذهبَ المِصريّونَ إلى عليّ بن أبي طالب ، ولكنَّه اختبأ منهم ؛ لم يكنُّ يَقبلُ أنْ

سابعَه الَّذِين قتلوا عثمان ، وظلوا يبحثون عنه حتى لقُه ، فباعدتهم ، وظلَّ يسبراً منهم ومن مقالتهم . و ذهب الكوفيون إلى الزُّبْير . وأرسلوا إليه رُسُلاً لمحادثته في أمر البيعة ، ولكنَّه باعدَهم وتبرَّأُ منهم .

و ذهب البَصُّرُ يُّب نَ إِلَى طَلَّحِـة ، فلقِيَهِـم ولم يَقبـلُ يُعْتَهِم ، وانقضَى اليومُ الأوّل ، ولم يجلدِ النُّوارُ من

وبرزتْ شمسُ اليوم الثاني ، فراحَ الشُّوَّار يفكُّرونَ

فيمن يُولُّونَه الخَلافَةَ غَيرَ هؤلاء الَّذينَ رفضوها ، فلم

- إنَّك من أهل الشُّورَى ، فرأينًا فيك مُجتِمع ، فأقدِمْ نُبايْعك . فقال هم: - إنَّى وابنَ عمرَ خرجنا منها . فلا حاجـةً لي فيهـا وسادتِ الفوضَى المدينة ، وظلَّ الثُّوَّارُ يغْدونَ ويروحونَ بين صحابةِ الرَسول ، فقد يَسمعُ مـنُ في الأمصار بقتل عثمان ولا يسمعون أنَّه بويع لأحد بعدَه ، فيثورُ كلُّ رجل في ناحية ، فيكونُ في ذلك الفساد . ورأى كبارُ الصحابةِ أن يِأْتُوا عليًّا ماِّةً

أخرى ، يعرِضون عليه الأمر ، فدخلوا عليه في دارِه ومعه ابنُه محمَّد بنُ الحنفيَّة ، فقالوا له :

يجدوا من أهل الشُّـورَى إلا سعدَ بنَ أبـى وقُـاص ، فأرسلوا إليه وفدًا يُكلَّمهُ فى ذلك . خرج وفدُ النُّوَار ، وجاءوا سعدًا ، وقالوا له : ولا نجدُ اليومَ أحدًا أحقَّ بهذا الأمر منك ، لا أقدَم سابقة ، ولا أقرَبَ من رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه فقال على . \_ لا تفعلو **ا** . وخشي النَّاسُ أن يُصِرَّ على الرَّفض ، فقالَ له

\_ إنَّ هذا الرجلَ قد قُتِلَ ولا بدُّ للنَّاس من إمام ،

الأشتر ؛ وكان من أنصاره : \_ ابسط يدك نبايعك . \_ لا حاجةً لي في أمركم ، أنا معكُم ، فمن اخترتم

فقد رضيت به ، فاختاروا . \_ واللّه ما نختارُ غيرَك .

\_ لا تفعلوا ؛ فإنى أكونُ وزيرًا خيرٌ من أن أكـونَ

فقال له الأشتر:

> فسيحزنُ عليها للمرَّةِ الثالثة ) . وقال النَّاسُ لعليّ :

ولا تكون إلا عن رضًا المسلمين .

– إنّه لا يَصَلُحُ النّـاسُ إلا بيامِرَة ( أى إلاّ وعليهـم أمير ) ، وقد طالَ الأمو . فقال لهم عليّ :

إنكم قد أثيتُم إلى ، وإنّى قائلٌ لكم قولاً ، إن قبلتُموه قبلتُ أمركم ، وإلا فلا حاجة لى فيه .
فقالوا له :

ــ ما فعلتَ من شيءِ قبِلناهُ ، إِنَّ شاءَ اللَّه .

ففى المسجد ، فَإِنَّ بِيعَتَى لا تكونُ خِفْيًا ،

وذهبَ عليٌّ إلى المسجد ، وصعِدَ المنبر ، فـاجتمعَ النَّاسُ إليه ، فقال : \_ إنَّى قد كنتُ كارهًا أمرَكم ﴿ أَى كَارهًا أَن أَكُونَ أَمْيِرًا عَلَيْكُم ﴾ ، فأبيتُم إلاَّ أَنْ أَكُونَ عَلَيْكُم ، ألا وإنَّه ليسَ لي أمرٌ دونكم ، إلاَّ أَنَّ مفاتيحَ مالِكم معي ، ألا وإنَّه ليسَ لي أَنْ آخَذَ دِرْهَما دُونَكِمٍ ،

\_ اللَّهُمَّ اشهَدُ عليهم . و دخلت أمُّ حبيبة أخت معاوية وزوج الرَّسول على نائلةً زوجةِ عثمان ، وأخذت منها قميـصُ

القتيل ، وأصابعَ نائلَة التي أصيبتُ حين دافعتْ عن عثمانٌ بيدِها ، وبعثتُ بها إلى أخيها معاويةً مـع

رسول ، فخرج الرَّسولُ ومعه قميصُ عثمانٌ مضمَّخٌ بدَمِه ، ومعه أصابعُ نائلة ، حتَّى إذا ما بلغَ الشَّام ، أخذَه منه معاوية ، ووضعه على المِنــبر لـيراه النــاس ،

- ^-وعلَّق الأصابغ في كمَّ القميص ، فتباكى الناسُ حول النِير ، وكان القميص ُلوفحُ تارةَ ويوضَّحُ أخرى ، فيحرَّكُ معاويةُ بذلك أحقادَ النَّاس ،

ويدعوهم للأخذِ بثأر عثمان .

خرجتْ عائشةُ للحَجِّ ، فلما قُتلَ عثمانُ هرب مَ وان وبنو أميَّة ، ليلحقوا بمكَّة ، وتساقط الهُوَّابُ على مكَّة وعائشة مقيمةٌ بها ، فلمَّا تساقط إليها الهُرَّابُ استخبرتُ رجُلاً يقال له أخضر ، فقالت :

\_ قتل عثمان المصريين . فقالت عائشة:

يطلبُون الحـقّ ، ويُنكِرون الظُّلـم ، واللّـه لا نرضى وبقيت عائشةُ بمكَّة . وقدِم رجلٌ آخرُ فسألته :

\_ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِيهِ رَاجِعُونَ . أَيْقُتُلُ قُومًا جَاءُوا

\_ ما صنع النّاس ؟

\_ ما صنع النّاس ؟ \_ قتلَ المِصْرِيُّونَ عثمان .  العجب لأخضر ، زعم أنَّ المقتول هـو القاتل ، ومن أميرُ القوم ؟ - لم يُجبُّهم إلى التأمير أحد . فقالت عائشة: \_ أكبَّسٌ هذا غِبَّ ما كان يدورُ بينكم من عتاب الاستصلاح ؟! وتلقَّتُ عائشةُ خبرَ مَقتَل عثمان ، فلم تغضبُ ولم تُثر ، ولم تطالب بدمِه ، بل بقِيت في مكَّة ، حتى إذا ما أتَّمت حَجَّها ، وعادتُ إلى المدينة ، لقِيَها رجلٌ من

أخوالها ، فقالت له : \_ ما وراعك ؟

فصمت ولم يتكلُّم ، فقالت له :

\_ ويحَك ! علينا أو لنا ؟

- لا أدرى ، قُتل عثمان ، وبقُوا ثمانيا ( أي وبقُوا

ثماني ليال ، بدون أمير ) . - ثم صنعوا ماذا ؟

ــ اجتمعوا على على بن أبى طالب . غضيت عائشة لَمّا علِمت أنَّ علىَّ بن أبى طالب صار أميرًا للمؤمنين ، فهى لم تُنسس أن عليًّا قسال للرَّسول إنَّ النساء كثير ، لما اتَّهمها المُنافقون ظُلما ،

· حالق

الأمرُ لصاحبك ( أى ليت السَّماءَ انطقت على الأرض ) . رُقُونسى رُقُونسى . قُيسلَ واللَّـهِ عثمــانُ مظلوما ، واللّه لأطلبنَّ يعهِ . وعادتُ عائشةً إلى مكّة ، وقد عزمتْ على تـاليب

\_ والله ليت أنَّ هذه انطبقت على هذه ، إنْ تمَّ

القوم على أمير المؤمنين على ، وبلغت بساب المسجد وهى لا تقول شيئا . وبلغ القوم عمودةً أمَّ المؤمنين ، فاسرعوا إلى المسجد ، ليروا ما الحبر ، فلمَّسا ازدحَم المسجد بالنَّاس ، قالت عائشة : \_ أيّها الناس ، إنَّ الغوغاءَ من أهل الأمصار وأهما.

المياه ، وعبيــدَ أهــل المدينـة ، سـفكوا الـدَّمَ الحرام ،

واستحلوا البلد الحرام، وأخذوا المال الحرام، واستحلوا الشهر الحرام. إنَّ عثمانَ قُتِلَ مظلوما، وإنَّ الأمرَ لا يستقيمُ ولهذه الفوغاء أمر، فاطلبوا

وابتدأ الناسَ يتجمَّعون في مكةَ حول عائشة ، ليناوتوا عليًا ، وليُطالبوا بدم عثمان .

بدم عثمان تُعزُّوا الإسلام . وقام عاملُ عثمانٌ على مكةَ ، فقال : ــ هأنذا لها أوَّلُ طالب . ظلَّ طلحةُ والزُّبيرُ يُفكران في تــركِ المدينــة ، فقــد بايعا عليًا ، وكانا يظُنَّان أنَّه قد يستعملهُما ويولِّيهُما

على الأمصار ، ولكنْ ظَهرَ أنَّ عليًّا لن يستعملَهما ، فجاءا إليه يوما ، وقالا :

كانا يريدان أن يذهبا لينضمَّا إلى عائشة ، ففطَـــ.

\_ نعم ؛ والله ما العمرة تُريدان ، تُريدان أن

فهمها عليّ ، ولكنه أذِن لهما بـالخروج إلى مكَّـة ، فذهبا حتى قابلا عائشة ، فقالت لهما : \_ ما وراءًكما ؟ فقالا لها:

عليٌّ إلى ذلك ، فقال لهما :

تمضيا لشأنكما.

\_ يا أميرَ المؤمنين ، إيدن لنا في العُمْرة

ينكرون باطلا. و دخلت عائشة دارَها ، واجتمع عندها الزُّبيرُ و وطلحةُ ومروانُ وبنو أميَّةَ ووجوهُ القوم ، وأخذوا

يتشاورون في الأمر ، فقال قائل : \_ نلحق بالشام .

\_ قد كفاكم الشامَ من يستمرُّ في حوزته . (أي

قويًا ، فاتَّجه إلى صاحبه ، وقال له : \_ يا صاحب الجمل ، تبيعُ جملك ؟

أمَّ المؤمنين ، ورأى رجلٌ من أنصار عائشــةَ جمــلاً

وذهب القومُ يبحثونَ عن جمل شديدٍ يحملونَ عليه

وأخيرًا اتَّفقوا على أن يخرُجوا إلى البَّصوة .

\_ ليس لكم طاقة بأهل المدينة .

معاوية ) . ـ نسير إلى علم ً فُنُقاتله .

\_ فارقسا قومًا حَسارَى لا يعرفون حقا ، ولا

\_ ما طلبت عليه أحدًا قط إلا أدركتُه ، ولا طلبني،

\_ لقد توكت أمّى في بيتِها لا تُويد بَواحا . \_ انَّما أُر بده لأمِّ المؤمنينَ عائشة . \_ فهو لك ، فخُذه بغير ثمن . وأخذ الرَّجلُ ناقة عائشة وستمائة در هم ، في

\_ بكم ؟ \_ بألف درهم .

\_ نعم ، جملي هذا . \_ مم ذلك ؟

وأنا عليه أحدٌ قطُّ إلا فُتُّه . \_ لو تعلمُ لمن نويدُه لأحسنتَ بيعَنا .

> \_ و لمن تريده ؟ \_ لأمّلك .

ذلك الجمل الشّديد. و نادى المنادى .

\_ مجنو لا أنت ، جمل يُباع بألف دِرُهم ؟

 إنَّ أمَّ المؤمنينَ وطلحة والزُّبيرَ شاخِصون ( ذاهبون ) إلى البَصرة ، فمن كان يُريد إعزازَ الإسلام والطَّلبَ بشأر عثمان ، ولم يكن عنده

مَركَب، ولم يكن له جَهاز ، فهذا جهاز ، وهذه

وركِب الناسُ الجمــال الَّتــي قُدِّمــتٌ لهــم ، وابتــدأَ النَّاسُ في الخروج ، فجرتِ الدُّموع ، وارتفعَ

النَّحيبُ والنَّشيج ، فما مـن خمارج للقِتمال إلاَّ وقـد

بكي ، وما من شاهدٍ للخُروج إلاّ ودمعُه منهمِر ، فإنّه ليرى خووج المسلمين لقتال المسلمين ، فلم يُر

يومٌ كان أكثرَ باكيًا على الإسلام أو باكيا له من

ذلك اليوم ، يوم النّحيب .